حَيَاةُ النَّبِيِّ : وفاذ النبي عليان

حَيَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا ال

وفاذ والنبي صالية

رسوم عبدالرضي عبيد كتبها عبد الحميد تو فيق





# وَفَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

فِي شَهِّرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ التَّامِنَةِ مِنَ الهِجَرَةِ بَعْدَ غَزُوة مُؤْتَة بِثَلاَثَة فِي شَهُر نَقَضَتَ قُرَيْشُ عَهَدَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَانَدَتَ بَنِي بَكْرِ فِي قَتَلِ عِشْرِينَ رَجُلا مِنْ خُزَاعَة، فَاسْتَنَجَدَتَ خُزَاعَة بإلنَّبِيُّ عَلِيْ ، وكَانَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ النَّبِيِّ عَهَدٌ فَوَعَدَهُم الرَّسُولُ عَلِيْ بإلنَّصَرَة، فَأَمَرَ المُسْلَمِينَ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحَرَبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلَى مَكَّة وكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَة آلاف مُقَاتِل. بإلتَّجَهُّزِ لِلْحَرَبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلَى مَكَّة وكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَة آلاف مُقَاتِل.







وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ وَأَصَحَابُهُ مَكَّةَ مُطَأَطِئَ الرَّأْسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَشُكُرًا لَهُ عَلَى نَصَرِهِ وَتَأْيِيدِهِ، وَأَمَرَ أَصَحَابُهُ أَلا يُقَاتِلُوا إلا مَنْ قَاتَلَهُم، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا وَأَمَرَ خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا وَهَكَذَا اسْتَسَلَمَتْ قُرَيْشٌ وَنَصَرَ اللَّهُ المُسْلِمِينَ نَصَرًا عَزِيزًا.

وَأُولُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ دَاخِلَ مَكَّةَ أَنِ اتَّجَهَ إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ وَطَافَ بِالكَعْبَةِ وَكَسَّرَ الأَصِنْنَامَ، ثُمَّ قَالَ لأَهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلُ بِكُمْ ۚ قَالُوا : خَيْرًا . أَخُ كَرِيمٍ قَالَ لأَهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلُ بِكُمْ ۚ قَالُوا : خَيْرًا . أَخُ كَرِيمٍ قَالَ: «اذَهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ». فَأَسْلَمَ فِي هَذَا اليَوْمِ الكَثْيِرُ، وَبَايَعُوا النَّبِيُّ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ حَتَّى النِّسَاءُ.



### غَزْوَةُ حُنَيْن

عَلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَ قَبِيلَتَى هَوَازِنَ وَثَقيفٍ تَسَنَعِدُّ لِقِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَدَ جَمَعُوا لِذَلِكَ أَعُدَادًا كَبِيرَةً فَخَرَجَ إلَيْهِم عَلَيْهٍ فِي جَيْش عَدَدُهُ اثْتَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ مِنَ الذِينَ فَتَحَ بِهِم مَكَّةَ مَمَّنَ أَسْلَمُوا بَعَدَ الفَتْحِ وَقَدَ أَدْخَلَتَ كَثَرَةُ الجَيْشِ بَعَضَ العَجَبِ فِي نُفُوسٍ أَفْرَادِهِ.

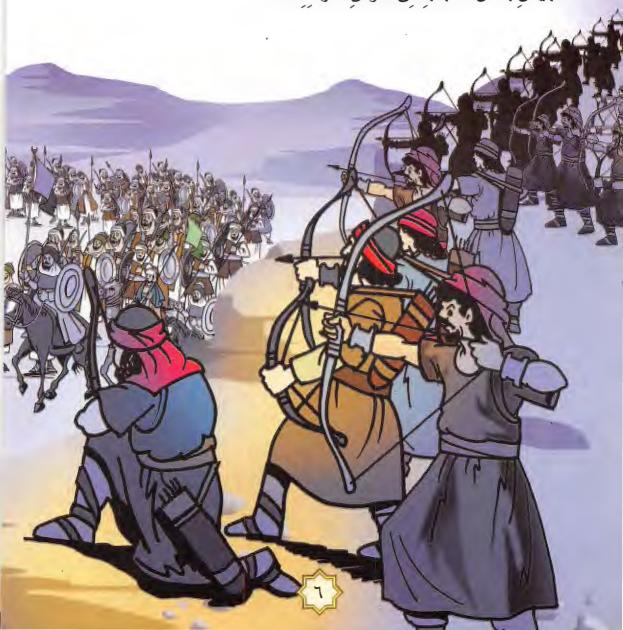



### غَزْوَة<mark>ٔ تَبوك</mark>

عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيًّا أَنَّ الرُّومَ وَنَصَارَى العَرَبِ يَسْتَعِدُّونَ لِغَزُو المَدينَة فَنَادَى عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم عَيَاهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِمُفَاجَأَة الرُّوم في ديارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِمُسَابِة في أَصْحَابِهِ لِلْخُرُوجِ إِلَى تَبُوكَ لِمُفَاجَأَة الرُّوم في ديارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِلْمَدينَة، فَأَخَذَت القَبَائِلُ تَهْبِطُ مِنْ كُلِّ مَكَان اسْتَجَابَةً لأَمْر رَسُولِ اللَّه عَلَيْه، وَتَسَابَقَ المُسلِمُونَ في إِنْفَاقِ الأَمْوَالِ، أَمْتَالَ عُثْمَانَ وَعَبَد الرَّحْمَنِ البَّن عَوْف وَأَبِي بَكُر الصِّدِيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم جَمِيعًا.





تَجَهَّزَ الجَيِّشُ وَتَحَرَّكَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فِي شَهَرِ رَجَب سِنَةَ (٩هـ) إلَى تَبُوك فِي (٣٠) أَلْفَ مُقَاتِلٍ لَكِنَّ الزَّادَ كَانَ قَليلاوَمَايَحْمَلُونَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ وَخَيْلٍ قَليلاً، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةً عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحداً، مَعَ شدَّة حَرارَة قَليلٌ، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةً عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحداً، مَعَ شدَّة حَرارَة الجَوِّ وَقَتَ تَلْكَ الْغَزْوَة، وَبُعْد المسَافَة بَيْنَ المَدينَة وَتَبُوكَ، مِنْ أَجُل هَذهِ الأُمُورِ سَمُّى بِجَيْشِ العُسْرَة، فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلَى تَبُوكَ لَمْ يَجِد أَحدا مِنَ الأَعْدَاء فَلَقَد تَفَرَّقُوا وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ في قُلُوبهم.



مَكَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَلِي تَبُوكَ حَوَالَى عَشَرِينَ يَوْمًا عَقَدَ خِلالَهَا مُعَاهَدَاتٍ مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِمْ وَحُرِيَّةِ دِينِهِم مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِمْ وَحُرِيَّةِ دِينِهِم وَبَعْدَهَا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ إلى المَدِينَةِ مَنْصُورًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمنِينَ شَرَّ القِتَالِ. وَكَانَتُ هَذِهِ الغَزْوَةُ آخر غَزَوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَانَ لَهَا أَعْظُمُ أَثَرٍ فِي بَسَطِ وَكَانَتُ هَذِهِ الْعَرْبِ. فَي بَسَطِ مَنْ عَزِيرَةِ العَرَبِ.



### عَامُ الوُفُود

بَعْدَ أَنْ عَادَ النَّبِيُّ عَيَّا مِنْ غَزُوةِ تَبُوكَ بَدَأَتِ القَبَائِلُ المُخْتَلِفَةُ تُرْسِلُ وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ : تَقيف وَبَنِي تَميم وَبَنِي عَامِر . وَغيرِهم، وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ : تَقيف وَبَنِي تَميم وَبَنِي عَامِر . وَغيرِهم، ثُمَّ تَتَابَعَت الوُفُودُ مِنْ سَائِر أَنْحَاء الجَزيرة العَربيَّة فِي أَوَاخِر العَام التَّاسِعِ مِنَ الهِجَرَة ، وَلِكَثْرَة الوُفُود فِي ذَلِكَ العَام سُمِّي عَامَ الوُفُود .



### حِجَّۃُ الوَدَاعِ

وفي العام العاشر من الهجرة خرَجَ النَّبي عَلَيْ لِلْحَجِّ في حَوَالَى مائة أَلْف تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. وَكَانَتَ هَذهِ هِي الحجَّةَ الأُولى وَلاَخيرة لرَسُولِ اللَّه عَلَيْ لِذَلكَ سُمِّيت بِحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُ عَلِيهِ وَالأَخيرة لرَسُولِ اللَّه عَلِيهٍ لذَلكَ سُمِّيت بِحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُ عَلِيهٍ وَالأَخيرة لرَسُولِ اللَّه عَلِيهٍ لذَلكَ سُمِّيت بِحجَة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُ عَلِيهٍ فِي ذَلكَ اليَوْمِ خُطْبَة الوَدَاعِ الشَّهيرة ، وَالذي دَعَا فيها إلى التَّمُسُك بِكتَابِ في ذَلكَ اليَوْمِ خُطْبَة الوَدَاعِ الشَّهيرة ، وَالذي دَعَا فيها إلى التَّمُسُك بِكتَابِ اللَّه وَسُنَّة رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَبَيَّنَ فيها الحَلالَ وَالحَرامَ وَأُوصَى فيها بِالنِّسَاءِ وَالعَبيدِ وَغَيْرِهُمْ .



وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا انْتَهَى مِنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ. وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ بَكَى فَقِيلَ مَا يُبَكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بَغَدَ الكَمَالِ إلا النُّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَعَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَقِيْهُ تُعْلِنُ إِسْلامَهَا.





## وَفَاةُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ

بَعْدَ أَنْ رَجَعُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى المَدِينَةِ اصْطَحَبَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ، يُسَمَّى «أَبَا مُويَهِبَة» لِزِيَارَةِ مَقَابِرِ البَقِيعِ فِي شُهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَة (١١هـ) فَزَارَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمَنْ فِيهَا كَمَا زَارَ شُهْدَاءَ أُحُد، وَكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ السَّلامُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ وَمَرِضَ ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرَضُ استَأَذَنَ زَوْجهِ عَائِشَةَ فَأَذِنَّ لَهُ.





# 

وَسَمَعَتَهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ وَهُو يَقُولُ عَلَيْهِ : بَلِ الرَّفِيقُ الأَعْلَى فِي الجَنَّةِ. فَقَالَتَ عَائِشَةُ : خُيِّرتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَتَرتَ.

وَانْتَقَلَ ﷺ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ وَكَانَ آخرُ كَلامِهِ ﷺ : الصَّلاةُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم . وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ (١٢) مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ وَعُمُرُهُ حِينَئِذٍ ثَلاثَةٌ وَسِتُّونَ عَامًا. فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ.



WARREN

إِنَّ خَيْرٌ مَا يَقَرُؤُهُ أَبْنَاؤُنًا هُو السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ التِّي تُقُصُّ عَلَيْهِمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَأَكْمَلَ اِنْسَانَ عَاشَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا دِينًا وَدُنْيًا، علْماً وعَمَلاً، خَلُقًا وَسلُوكًا، بُطُولَةً وكفاحًا، رحمُةً وَعَدُلاً، عَفُوا وسَمَاحَةً.

بِعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَأَحْيَا أُمَّةً وأَقَامَ دُولَةً، وَرَبِّي رِجالاً ، فأنارَ الدُّنْيا ونَشَرَ الإسلامَ.

### صدر منها:

١- مولد الثور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المداركة.

٩- بدرالكبرى.

١١- غزوة خيس.

٢- محمد البتيم.

٤- بعثة النبي عليه.

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢- وفاة النبي على.

1-111

١٥ شارع أحمد عرابي - المهتدسين - ص . ب: ٢٥٤ الدقى - القاهرة ت ٣٤٤٧١٧٣٠ فاكس : ٣٠٣٧١٤٠

Web Site: www.safeer.com.eg E-Mail:Safeer@link.com.eg

